





رسوم ابر اهدم سمر ة

بعدم بد الحميد عبد المقص



التأشر المؤسسة العربية الحديثة انطبع واشر والتوزيع الشرع الترسية العربية - 1914 تَعْتَلِفَ الْفُقُوحَاتُ الإِسْلاَمِيَّةُ الْمُرْيِّيَّةُ لِقَارَةُ أَفْرِيقِيًّا ، عَنْ أَيَّة فُوحَاتَ قَامَ بِهَا الْفُوَّادُ الْمُسْلِمُونَ ، فِي أَنْحَاءَ مَتَفَرَّقَةَ مِنَ الْمُالَمِ . . فَهَذهِ الْفُتُوحَاتُ حَدَّثَتْ أَكْثَرَ مِنْ مُرَّةً ، وَفِي فَتَرَاتَ رَمَنِيَّةً مُّتَبَاعِدَةً حِيثًا ، مُتَفَارِيَةٍ أَخْيَانًا، كَمَا أَنْهَا ثَمْتُ عَلَى يَدُ أَكْثَرُ مِنْ قَائِد إِسْلاَمِيًّ عَظِيمٌ .

وفي كُلِّ مَرَّة كَانَ يَتِمْ فِيهَا فَتَحْ هَذْهِ الْبِلادِ ، كَانَّ يَمْقُبُهَا فِتَنُ وَتَوْرَاتُ مِنَّ الْبُرْيَرِ – سُكَّانَ هَذَهِ الْبِلادِ – بِمُجَرَّدُ الْسِحَابِ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا ، وَكَانَ سُكَّانَ هَذَهِ الْبِلادِ يَمُودُونَ إِلَى وَنَشِيْعِهُ مَرَّةً أُخْرَى ، مِمَّا يَضْطَرُ الْقُوَادَ الْمُسَلِّمِينَ إِلَى إِعَادَةِ الْفَصَادِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَكَّنَ الإسْلامُ مِنْ قُلُوبٍ هَوْلاءٍ الْبَرْيَرِ .





وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ أَوْلَ الْفَاتِحِينَ لِيلادِ الْفَارَةِ الْأَفْرِيقِيَّةِ ، وَكَانَ قَائدًا إِسْلامِيًّا يَتَّصِفُ بِالْحِبْرَةِ وَالدَّهَاءِ ، فِي الشَّنُونِ السَّيَاسِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ ، بالإضافة إلى كونه حَادَقًا بالفَطْرة وَالتَّجْريَة

فَبَعْدَ أَنْ أَتَمْ فَتَعَ مِصْرٌ ، وَاسْتَتَبِ لَهُ الأَنْرُ فِيهَا ، فَنَشَرَ الإسْلاَمُ وَرَفَعَ رَايَتُهُ عَالِيَةٌ حَمَّاقَةً فَوْقَ رَهُوعِهَا ، بَرَرَتْ شَخْصِيتُهُ القُويَّةُ ، وَصَارَ مَوْضَعَ ثَقَةً أَمِيرِ المُؤْمِنِنَ هُمَرٌ بْنِ الْعَطَّابِ ، ثُمَّ أَحَدَ يَتَطَلَّمُ إلى فَصِ بَقِيَّة بُلْدَانِ الْقَارُة الأَفْرِيقَيَّة ، وَنَشْرُ الإسلام فِيهَا .





سَارَ عَمْرُو فِي جَيْش مِنَ الْفَرْسَانِ (رَاكِبِي الْخَيْلِ) حَتَّى وَصَلَ إِلَى إِقْلِيمِ (مَرْقَةَ، وَلَنَحْهَا ، وَتَمُّ الصَّلَّحُ بَيْنَهُ وَبَئِنَ أَهْلِهَا عَلَى جَزِّيَة يُؤَدُّونَهَا إِلَيْهِ .

فُمْ سَازَ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى إِفْلِيمِ «طَرَابُلُسَ» عَلَى شَاطَىُ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطُ، وَنَوْلَ عَلَى قُبُهُ مُرْتَفِعَة تُشْرِفُ عَلَى شَرْقِ الإفْلِيمِ ، وَظُلُّ يُحَاصِرُ الْمِنْطَقَة لمُدَّة شَهْرٍ ، دُونَ أَنْ تَشْتَسْلُمْ لَهُ .





وَفِى الْحَالِ دَخَلَ هَوُلاء الرَّجَالَ إلى الْمَدينَة فِى غَفَّلَة مِنْ أَهْلِهَا ، الَّذِينَ كَانُوا يَشْتَرِيحُونَ مِنْ عَنَاءِ الْحَرِّ ، ثُمُّ وَصَلُوا إِلَى كَنِيسَةِ الْمَدينَة ، فَصَعَدُوا قَبَابَهَا ، وَأَحَدُوا يُكَبِّرُونَ .

فَيْغَ الرُّومُ فَـرَعَا شَدِيدًا ، وَهَرْبُوا إِلَى سُفُنِهِمْ ، ظَنَا مِنْهُمْ أَنَّ جَيْشَ الْمُسُلمِينَ قَدْ دَحَل الْمَدِينَة ، وَبِهَذِهِ الْحِيلَة تَمَكَّنَ جَيْشُ عَمْرٍو مِنَ الدُّخُول إِلَى الْمَدِينَة ، وَاحْتلالهَا .



بَعْدَ ذَلِكَ كَتَبَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ ، إِلَى غَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَسْتَأَدُلُهُ فِي مَدَّ الْفَتْحِ الإسْلاَمِيِّ إلَى بَقِيَّةٍ بُلْدَانِ القَارَةِ الأَفْرِيقِيَّة ، فَنَهَاهُ عُمْرً عَنْ ذَلكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَمْرُو إلا أَنَّهُ أَطَاعَ طَاعَةً كَامِلَةً ، وَرَجَعَ بِحَيْشِهِ إِلَى مِصْرَ ، بِعْدَ أَنْ تَرَكُ عُفْبَةً بْنَ ثَافِع فِي عَدْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَالكَ .



فَى عَهْد وِلايَة عُثْمَانَ بُنِ عَفَّان ، تَوَلَّى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّرْح ، حَكُمَ مِصْرٌ ، وَطَلَبَ مِنْ خَثْمَانَ مَدَدًا لِتَوْجِهِ الْفَصْحِ إِلَى أَفْرِيقِيَّة ، فَجَهَّزَ لَهُ عُثْمَانُ جَبْشًا مِنْ أَهْلِ الْمَدَيَّةِ ، (عِدُهُ الْجَيْشُ جَبْشًا مِنْ أَهْلِ الْمَدَيِّةِ ، (عِدُهُ الْجَيْشُ عَلَمَانُ اللهَّحَالِقِ ، (عِدُهُ الْجَيْشُ عَالَمِ اللهُ عَلْمَانُ بِأَلْفَ مِنَ الْإِلِي ، وَ أَمْرَ عَلَيْهِمْ مُرُوانَ بَنِ الْجَكَمِ ، حَتَّى يَصِلُوا مِصْرَ ، فَيَتَوَلَّى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّرْحِ فَادَتُهُمْ . فَادَتُهُمْ .



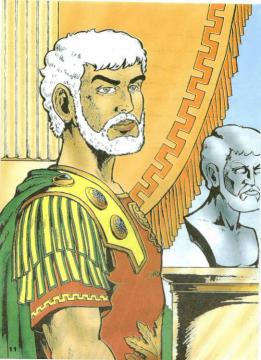

وَ فِي مصْرَ يَسْتَقْبِلُهُمْ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السُّرْحِ ، وَيَضُمُّ إِلَى الْجَيْشَ جَيْشًا منْ عنْده ، ليُصْبِحَ الْعَدَدُ الْكُلِّيُّ للْجَيْشِ عَشْرَةَ الاف مُقَاتِلٍ . ثُمَّ يَزْحَفُ الْجَيْشُ بحدَّاء شاطئ البَحْر الْمُتَّوسَط ، حَتَّى يَصلَ إلى بَرُقَة ، وَهُنَاكَ يُقَابِلُهُمْ عُقبَةُ بْنُ نَافعِ فيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ يَرْحَفُ الْجَميعُ نَحْوَ طَرَابُلْسَ ، الَّتِي كَانَ الرُّومُ الْبِيْزَنْطَيُّونَ قَدْ سَيْطَرُوا عَلَيْهَا بَعْدَ عَوْدَة عَمْرو ابْنِ الْعاص إلى مصْر وَتَحْدُثُ مَعَارك حَامية بين جَيْش الْمُسْلمين ، وَجَيْش الرُّوم ، وَيَنْهَزِمُ الرُّومُ أَمَامَهُمْ ، وَبِذلكَ يَسْتَرِدُ الْمُسْلِمُونَ طَرَابُلْس ثَانيَةً ، وَيُصْبِحُ إِقْلِيمُ لِيبِّيا كُلُّهُ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الْمُسْلِمِينَ مَرَّةً أُخْرَى



وَ يَطْرُقُ الْمُسْلِمُونَ بِقَبَضَاتِهِمُ الْقَوِيَّةِ أَيْوَابَ الْمَلِكِ جُرِّ جِيرٍ ، الَّذِي يُطِلُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مُمُلَكِّتِهِ ، سَائِلاً عَنْ مَقْصِد هَوَّلاءِ الْقُوْمِ ، فَيَقُولُونَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَدْعُونَهُ إلى الدُّخُولِ فِي الدِّينِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ مِصْرَ ، أَوْ دَفَعَ الْجِزْيَةِ عَنْ يَد وَهُو صَاغِرٌ .

وَلَكِنَّ جُرْ جِيرٍ يَمْتَبِهُمَا إِهَانَةُ تُلْحَقُ بِهِ كَمَلِكَ عَظِيمٍ يَحْكُمُ كُلُّ هَذِهِ الْبِلادِ ، الَّتِي تَمْتَذُ إِلَى حُدُودِ الْمُحِيطِ الْأَطْلَسِيُّ .



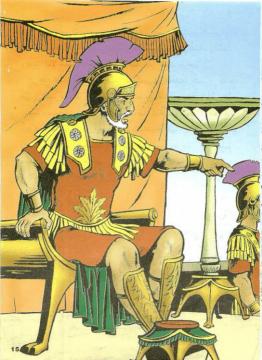

وَ أَخِيرًا كَانَتِ الْحَرْبُ .. حَشْدَ جُرُّ جِيرُ جَيْشًا مِنَ الرُّومِ وَالْبَرْيْرِ قُوامُهُ مَانَةُ وَعِشْرُونَ ٱلْفًا ، الْتَقَى بِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الْقَلِيلِ الْعَدَدِ والْمُدَّةِ ، وَاقْتَتْلُوا قَتَالاً شَدَيدًا عِنْدَ مَدِينَة سُبُيْطِلَةَ ، مَثَرَّ الْمَلكِ جُرْجِيرَ .

في هَذِهِ الأَثناء يَنْقَطِعُ حَبِّرُ جَيْسُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْخَلِيفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانِ ، قَيْرُسِلُ إليهم عَبْدَ الله بْنِ الزَّبِيرِ فِي جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابِهِ ، لِيَاتُوهُ بِاحْبَارِهمْ . فَلَمَا وَصَلُوا إِلَى مُعْسَكَرِ الْمُسْلِمِينَ ، عَلا التَّكْبِيرُ وَالشَّهْلِيلُ ، مِمَّا جَعَلَ الْخُوفِ وَالْفَرْعِ يَدَبُّانِ فِي قُلُوبِ عَسَاكِرِ الْمُلْكِ جُزْجِيرَ ، وَلَمَّا سَأَلَ جُرْجِيرِ . رَحْبَارُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَلْ جَاءَهُ مَدَدُ عَظِيمَ . رَجَالُهُ عَنِ الْحَبَيرِ ، أَخْبَرُوهُ بِأَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ قَلْ جَاءَهُ مَدَدُ عَظِيمَ . فَاوْمَ جُرْجِيرِ .





وَرَاى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبِرِ أَنَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَمِرُ كُلُّ يَوْم مُنْذُ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ ، فَإِذَا أَذُنَّ لِلظَّهِرِ عَادُوا إلى حِيَامِهِمْ ، فَلا يَتَجَدُّدُ الْقِتَالُ إلا فِي صَبَاحِ الْيُومِ التَّالَى .

صباح اليوم الناسى . وَذَاتَ يَوْم كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبِيرِ يُقَاتِلُ فِي صَفُوفِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يَرَ عَبْدَ اللهُ بْنُ أَبِي السُّرِح ، فَلَمَّا سَأَلَ عَنْ سَبَبِ اخْتِفَاللهِ ، عَرَف أَنَّ جُرْجِير ، قَدْ نَادَى بَيْنَ جُنُودِه بِأَنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي السُّرْح نَالَ جَائِزَةً عَظِيمةً ، علاوةً عَلى الشَّرْقِجِ مِنَ ابْنَة جُرْجِير ، لذَلكَ فَقَدْ آفَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السُّيْحِ إِنْ يُدِيرُ المُتعَرِّكَةَ مِنْ خُلْف الصُفُّوفِ ، حَتَّى لا يُؤَثِّرُ اسْتَشْهَادَهُ عَلَى عَرَيَة جُنُوه ، وَثَبَاتِهِمْ ضِلاً جَيْش جُرْجِير .





وَلَمَّا طَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ جُنُود جُرْجِير ، واسْتَمَرَّتِ الْحَرْبُ بَيْهَمُ مُ سِجَالا ، لَجَا عَبْدُ الله بْنُ الرَّبْيِر إلى حِيلَة جَدِيدة ، مِنْ شَانِهَا أَنْ تُمَجَّلَ سِجَالا ، لَجَا عَبْدُ الله بْنِ البِي بِنِهَا بَهِ الْمُحْرِينِ ، فَقَدْ أَشَارَ عَلَى عَبْد الله بْنِ البِي السُّرِح ، بِأَنْ يُتُرك جَمَاعَة مِنْ الْطَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَيامِهِمْ ، يَسْتَرِيحُونَ وَيَتَأَمَّدُونَ لِمُواصِلة الْقِتَالِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَنْفُدَ الْبَرْيِرُ قُونَهُمْ فِي قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَتَعْمُ فِي قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَتَعْمُ الطَّهِيرَة ، فَإِذَا أَرْدُوا فَصَ الاَشْتِبَاكِ وَالاَنْصِرَافِ لَمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ .





لَمْ يَتَمَكَّنِ الْبُرْيُرُ مِنْ صَدْ هُجُومِ الْمُسْلِمِينَ الْمُفَاجِيْ ، وَحَدَثَ ارْتِبَاكُ عَظِيمٌ بَيْنَ صَمُعُوفِهِمُ والَّتِي احْتَلَّ نِظَامُهَا وَقُعِلَ عَدَدُ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ الْبَرْيْرِ وَقُواهِمْ ، بَيْنَمَا لاذَ الْبَاقُونَ بِالْفِرَارِ ، أَوْ وَقُعُوا فِي الأَسْرِ .

بَعْدَ ذَلِكَ نَازَلَ عَبْدُ الله بْنُ الزَّبْشِرِ الْمَلِكَ جُرْجِير ، وَيَعْدَ صَوْلاتِ وَجَوْلاتٍ مَتَكَنَ مِنْ قَلِهِ ، وَأَخِذَتِ الْبَنَّةِ جُرْجِيرِ أَسِيرَةً مَعَ أَسْرَى الْبَرْبَرِ .

وَهَكَذَا تَمَكُنَ جَيْسُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حِصَارِ الْمَدِينَةِ ، وَقَضْحِهَا . ثَمَّ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَعْمَلُونَ عَلَى نَشْرِ الإسْلامِ بَيْنَ فَيَاتِلِ الْبَرْيْرِ ، وَيُعَلِّمُونَهُمْ أَصُولَ الدِّيْنِ الْجَدِيد .





يُرْسِلُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِى السُّرْحِ جُيُوشَهُ فَى الْبِلادِ الْمُجَاوِرَةَ ، وَيَتِمْ فَتُحُ بَقِيَّةٍ خُدُودِ السَّاحِلِ الأَفْرِيقِيَّ ، وَيُولِّى عَلَيْهِمْ حَاكِمَا مِنْهُمْ ، بَعْدَ أَنْ يَقْقِدَ مَعْهُمْ صُلْحًا ، وَيَأْخُذَ الْجِزْيَةَ الْتِي فَرْضَهَا عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِهِ مُنْتَصِرًا . فُمْ يَعُودُ إلى مِصْرَ مَرَةً أَخْرَى

وَهَكَذَا تُشْرِقُ شَمْسُ الإسْلامِ عَلَى بُقْمَةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، هِيَ شَمَالُ أَوْ نَفْنَا .

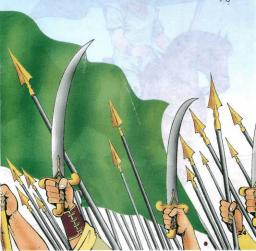